# الجهاد في الإسلام

# مفهومه، وضوابطه، وأنواعه، وأهدافه فضوع الكتاب والسنة

تأليف الفقير إلى الله تعالى

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

# بسم الله الرحمز الرحيم

#### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فقد كثر الكلام في هذه الأيام عن الجهاد في سبيل الله عز وجل؛ ولأهمية الأمر، وخطورته، أحببت أن أذكر لإخواني المسلمين بعض المفاهيم الصحيحة التي ينبغي معرفتها وفقهها قبل أن يتكلم المسلم عن الجهاد، ولا شك أن باب الجهاد، وأحكامه باب واسع يحتاج إلى عناية فائقة، ولكني سأقتصر من ذلك على كلمات مختصرات تبين الحق إن شاء الله تعالى في الأمور الآتية: مفهوم الجهاد في سبيل الله تعالى، وحكمه، ومراتبه، وأهدافه، وضوابطه، والحكمة من مشروعيته، وأنواعه، وشروط وجوب الجهاد، ووجوب استئذان الوالدين في الخروج إلى جهاد التطوع في سبيل الله تعالى، وأن أمر الجهاد موكول إلى الإمام جهاد التطوع في سبيل الله تعالى، وأن أمر الجهاد موكول إلى الإمام بمعصية، ووجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن، وفضل الجهاد في سبيل الله تعالى، وأسباب النصر على الأعداء.

المقدمة

وقد سبق أن كتبت رسالة بعنوان: «الجهاد في سبيل الله: فضله، ومراتبه، وأسباب النصر على الأعداء في ضوء الكتاب والسنة»، وذلك بتاريخ ٦/ ١٤١١هـ، ورسالة ثانية بعنوان: «المفاهيم الصحيحة للجهاد في سبيل الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة»، وذلك بتاريخ ١٤٢١/ ١٠/ ١٤٢٢هـ، ثم جمعت بين هاتين الرسالتين في هذه الرسالة، وسميتها: «الجهاد في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة».

والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل مباركاً، نافعاً، خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي، وبعد مماتي، وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أبو عبد الرحمن د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر في ضحى يوم الإثنين ٥/٣/ ١٤٣٠هـ

# المبحث الأول: مفهوم الجهاد وحكمه ومراتبه أولاً: مفهوم الجهاد لغة وشرعاً:

**لغة:** بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل<sup>١١٠</sup>.

شرعاً: بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين، والبغاة ونحوهم؛ لإعلاء كلمة الله تعالى ...

# ثانياً: حكم الجهاد في سبيل الله:

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في فرضية الجهاد: «لابد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة

<sup>(</sup>۱) انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ١/ ٣١٩، باب الجيم مع الهاء، والمصباح المنير، مادة «جهد»، ١/ ١١٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٢، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، ٢/ ٢٠٣، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، ٢/ ٦٦، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٤/ ٢٥٣، وسبل السلام للصنعاني، ٧/ ٢٣٧، ونيل الأوطار للشوكاني، ٥/ ٦، والمغني لابن قدامة، ١٣/ ١٠، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ١/ ٢١، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٨/ ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة، ١٣/٦.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١٢٢.

يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة، فإن إقحام أنفسهم في المسلمين القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ ولهذا لم يوجب الله على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء، فلم هاجروا إلى المدينة، وكوَّنوا الدولة الإسلامية، وصار لهم شوكة أُمروا بالقتال، وعلى هذا فلابد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ الله تَقُول الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ وقوله: ﴿لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ الله كلامه رحمه الله.

# ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات(٤):

1 - إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَقَالِ الصفان، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ وَاذْكُرُواْ الله كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُولُّوهُمُ الأَذْبَارَ \* وَمَن يُولِيِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُولُّوهُمُ الأَذْبَارَ \* وَمَن يُولِيِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبِئْسَ النَّمَصِيرُ ﴾ وذكر النبي إلى أن التولي يوم الزحف من السبع وَبِئْسَ النَّمَصِيرُ ﴾ وذكر النبي الله أن التولي يوم الزحف من السبع

<sup>(</sup>۱) سورة التغاين، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ٨/ ٩، وانظر: المحلى لابن حزم، ٧/ ٢٩١، وفتح الباري لابن حجر، ٦/ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني لابن قدامة، ١٨/١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال، الآيتان: ١٥ – ١٦.

الموبقات.

الحضر العدو بلداً من بلدان المسلمين تعين على أهل البلاد قتاله وطرده منها، ويلزم المسلمين أن ينصر وا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو ويبدأ الوجوب بالأقرب فالأقرب"، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ".

وعن ابن عباس رَضِوَاللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا هجرة بعدَ الفتح ولكن جهادٌ ونِيَّةٌ، وإذا استُنْفِرْتُم فانفِروا))(").

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا...﴾، برقم ٢٧٦٦، ومسلم، في كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، برقم ٢٧٨٣، -

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((ولا يشترط أن يكون إماماً عاماً للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي على قال: ((اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد حبشي-))(١) فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذاً، وأمره مطاعاً، ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان الله والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وابن مروان في الشام، والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، ومازال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة، وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية، ولا أدرى أيريد هؤ لاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية؛ لأن عمل المسلمين من أزمنة متطاولة: على أن من استولى على ناحية من النواحي وصارت له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نصَّ على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام، وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه؛ ولأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ إن العدو سوف يقاتل ويتقدم إذا لم يجد من

ومسلم، في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد، برقم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، برقم ٦٩٣.

يقاومه، ويدافعه))(''.

وجنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب، وإما باللسان، وإما باللسان، وإما باللسان، وإما باللله، وإما باليد. فيجب على المسلم أن يجاهد في سبيل الله بنوع من هذه الأنواع حسب الحاجة والقدرة. والأمر بالجهاد بالنفس والمال كثير في القرآن والسنة، وقد ثبت من حديث أنس الله أن النبي الله قال: ((جاهدوا المشركين بألسنتكم، وأنفسكم، وأموالكم، وأيديكم))".

وأضاف العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حالة رابعة: وهي إذا احتيج إلى المسلم في الجهاد وجب عليه ".

ثالثاً: مراتب الجهاد في سبيل الله:

**الجهاد له أربع مراتب**: جهاد النفس، والشيطان، والكفار، والمنافقين، وأصحاب الظلم والبدع والمنكرات:

المرتبة الأولى: جهاد النفس له أربع مراتب:

1 - جهادها على تعلم أمور الدين والهدى الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به.

<sup>(</sup>۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ٨/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، في كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو، برقم ٢٥٠٤، والنسائي، في كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد، برقم ٣٠٩٨، وأحمد، في المسند، ٣/ ١٢٤، ١٥٣، ١٥٥، والحاكم، ٢/ ٨١، وصححه. وكذا صححه الألباني في صحيح الجامع، برقم ٣٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع، ٨/ ١٢.

- ٢ جهادها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم
   بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها.
- " جهادها على الدعوة إليه ببصيرة، وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله.
- خهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لله. فمن عَلِمَ، وعَمِلَ، وصبر، فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت السموات.

المرتبة الثانية: جهاد الشيطان وله مرتبتان:

- الشبهات على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيهان.
- 7 جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة، فالجهاد الأول بعد اليقين والثاني بعد الصبر، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَكَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ وَالشيطان أخبث الأعداء، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ﴿ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ﴿ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ﴿ وَالسَّعِيرِ ﴾ ﴿ وَالسَّعِيرِ ﴾ ﴿ وَالْمَانَ اللهُ عَلَى السَّعِيرِ ﴾ ﴿ وَالْمَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

المرتبة الثالثة: جهاد الكفار والمنافقين:

وله أربع مراتب:

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية: ٦.

- ١ بالقلب.
- ٢ اللسان.
  - ٣ المال.
  - ٤ البد.

وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان.

المرتبة الرابعة:جهاد أصحاب الظلم والعدوان، والبدع والمنكرات:

- وله ثلاث مراتب:
- ١ باليد إذا قدر المجاهد على ذلك.
  - ٢ فإن عجز انتقل إلى اللسان.

٣ - فإن عجز جاهد بالقلب، فعن أبي سعيد عن النبي الله أنه قال: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان) (().

فهذه ثلاثة عشرة مرتبة من الجهاد، وأكمل الناس عند الله من كمّل مراتب الجهاد كلها، والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد؛ ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله محمد الله عمد الله على الله عمد الله ع

ر ۱) أخرجه مسلم، في كتاب الإيهان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان وأن الإيهان يزيد وينقص، برقم ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر زاد المعاد لابن القيم، ٣/ ١٠ و١٠.

فصلوات الله وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار.

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال في حديث فضالة بن عبيد الله في: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» ثن كان جهاد النفس مقدّماً على جهاد العدو في الخارج وأصلاً له؛ فإنه ما لم يجاهد نفسه أو لا لتفعل ما أمرها الله به وتترك ما نهاها الله عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار عليه وعدوه الذي بين جنبيه غالب فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار عليه وعدوه الذي بين جنبيه غالب الخروج. فهذان عدوان وبينها عدو ثالث لا يمكن للعبد أن يجاهدهما ويخوفه الإبجهاده، وهو واقف بينها يشبط الإنسان عن جهادهما ويخوفه ويخذله، ولا يزال يُحوف ما في جهادهما من المشاق، وفوات اللذات، والشهوات، فلا يمكنه أن يجاهد هذين العدوين إلا بجهاد هذا العدو والشيطان".

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند، ٦/ ٢١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ١١، قال الألباني في إسناد الإمام أحمد: ((وهذا إسناد صحيح))، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٢/ ٨٩-٩٠، برقم ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) النفس، والعدو في خارجها.

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد، ٣/ ٦.

# المبحث الثاني: ضوابط الجهاد في الإسلام الضابط الأول: فقه شروط وجوب الجهاد:

قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطاً للجهاد منها ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله: ((ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة))، ثم شرح ذلك بالتفصيل والتحقيق رحمه الله تعالى ().

#### الضابط الثاني: استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد:

لا شك أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام؛ لأن النبي الخاخبر بذلك، ورتبه بثم التي تعطي الترتيب والمهلة "، فعن عبد الله بن مسعود الله قال: سألت رسول الله الله العمل أفضل؟ قال: ((ألصلاة لوقتها)) قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: ((ثم بر الوالدين)) قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: ((ثم الجهاد في سبيل الله)) ولأهمية بر الوالدين، وأنه من أعظم القربات، قال النبي الله المناذنه في الجهاد: ((أحيُّ والداك؟)) قال: نعم، قال: ((ففيها فجاهد)) أي

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة، ۱۳/۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٠/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم ٧٢٥، ومسلم، في كتاب الإيهان، باب كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعهال، برقم ٨٥.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين، برقم ٢٠٠٤، ومسلم، في كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنها أحق به، برقم ٢٥٤٩.

خصصها بجهاد النفس في رضاهما"، وقد بيَّن الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن هذا الرجل استفصل (... عن الأفضل في أعمال الطاعات؛ ليعمل به؛ لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه، ثم لم يقنع حتى استأذن فيه فَدُلَّ على ما هو أفضل منه في حقه» "، فقوله في: ((ففيها فجاهد))، قال الحافظ ابن حجر أيضاً: ((أي إن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما، والإحسان إليها؛ فإن ذلك يقوم مقام الجهاد)"؛ لأن المراد بالجهاد في الوالدين: بذل الجهد، والوسع، والطاقة في برهما؛ ولأهمية ذلك بين العلماء أنه لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن الأبوين بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية؛ فإن تعين الجهاد وكان فرض عين فلا إذن؛ لأن الجهاد أصبح فرضاً على الجميع: إما باستنفار الإمام، أو هجوم العدوِّ على البلاد، أو حضور الصف"، أما إذا بالمن الجهاد فرض كفاية فلا يجوز الخروج إليه إلا بإذن الوالدين؛ ولهذا على الجهاد في حديث ابن عمر رضي المعنها عن النبي في أنه قال: ((رضى الرب في حديث ابن عمر رضي العدة عن النبي، وجاء في حديث جاهمة

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٦/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ٦/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ١٠/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: مشكل الآثار للطحاوي، ٥/ ٦٣، ومعالم السنن للخطابي، ٣/ ٣٧٨، والمفهم لَما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٦/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، برقم ١٨٩٩ ، والحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ٤/ ١٥٢، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢١٥، وفي صحيح الأدب المفرد، ص ٣٣، برقم ٢.

#### الضابط الثالث: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده:

ويلزم الرعية طاعته فيها يراه من ذلك؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿ وَلَوَل النّبي عَلَيْ الله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿ وَلَول النّبي عَلَيْ : ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن

<sup>(</sup>۱) تحت رجليها: أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاها، وكأنه لها وهي قاعدة عليه، فلا يصل إليك إلا برضاها، وكأنه لها وهي قاعدة عليه، فلا يصل إليك إلا من جهتها، [حاشية السندي على سنن النسائي، ٦/ ١١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، في كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، برقم ٢٠١٥، وأحمد في المسند، ٣/ ٢٠٤، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٤/ ١٥١، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٣٨: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات»، وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ١/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، برقم ١٩٠٠ ، وقال: ‹‹هذا حديث صحيح››، وقال عبد القادر الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، ١ / ٤٠٤: ‹‹وهو كها قال››.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٥٩.

عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني» وفي حديث حذيفة عن النبي الله أنه قال له: ((تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع»)...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمر واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: في الآخرة من خلاق)(").

ومن طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبد الله بن عمر رضِ الله عنه على الله بن عمر رضِ الله عنه قال: «أحي والداك»؟ قال: نعم، قال: ((ففيها فجاهد)) ولحديث أبي هريرة عن النبي قال: ((إنها الإمام جُنَّة يُقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عنه وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغيره كان عليه منه)) والمناه عنه الله عليه منه كان عليه منه))

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: { أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الله وَأَوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } (رقم ٧١٣٧)، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم ١٨٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، رقم ١٨٤٧/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٣٥/ ١٦ -١٧.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٠٠٤، ومسلم، برقم ٢٥٤٩، وتقدم تخريجه في استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو يتقى به،

ومما يفسر ـ ذلك قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيها يراه من ذلك)) وقال الإمام الخرقي رحمه الله: ((وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا: المقلّ منهم والمُكثر، ولا يخرجون إلى العدوِّ إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجاهم عدوٌّ يخافون كلبَهُ – أي شره وأذاه – فلا يُمْكِنهم أن يستأذنوه)) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقِلَتهم، ومكامن العدو، وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه؛ لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم، والخروج إليه؛ لتعين الفساد في تركهم، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي فصادفهم سلمة بن تركهم، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي بقوله وسهم الراجل ، وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضاً أنه لا يجوز حتى وسهم الراجل ، وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضاً أنه لا يجوز حتى الخروج من العسكر إلا بإذن الأمير، ولا يحدث حدثاً إلا بإذنه "؛ لقول الخروج من العسكر إلا بإذن الأمير، ولا يحدث حدثاً إلا بإذنه "؛ لقول الخروج من العسكر إلا بإذن الأمير، ولا يحدث حدثاً إلا بإذنه "؛ لقول

=

برقم ۱۸٤۱.

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة، ١٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، ٣/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٣–٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم ١٨٠٧.

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٧.

الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَكِ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَكَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ بِالله وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِمْ فَأْذَن لِمِّن شِئْتَ مِنْهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالله وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمِّن شِئْتَ مِنْهُمْ وَالله وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذُن لِمِّن شِئْتَ مِنْهُمْ وَالله وَرَسُولِهِ فَإِذَا الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَانَ الأَمْيِ أَعْرِف بِحَال وَالسَّتَعْفِرُ لَكَهُمُ الله إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَانَ الأَمْيِ أَعْرِف بِحَال المَعْلَ العَدو، ومكامنهم، ومواضعهم، وقربهم، وبعدهم فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كميناً للعدوِّ فيأخذه...) ".

ولما تقدم لا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم – وإن كان عاصياً – أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه على حسب ما تقدم. قال الإمام الخرقي رحمه الله: ((ويُغزى مع كل برِّ وفاجرٍ))، قال ابن قدامة: ((يعني مع كل إمام))".

ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن الإمام؛ لما في ذلك من المفاسد، والأضرار، ومخالفة إمام المسلمين الذي أمرنا الله بطاعته. وعلى كل مسلم أن يسأل أهل العلم إن لم يعلم؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والواجب أن يُعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح، في الباطن الذين لهم خبرة بها عليه أهل الدنيا، فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة، ١٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ١٤/١٣.

برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا)).٠٠.

ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل لصحابة رسول الله على مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية حينها اشتد عليهم الكرب بمنعهم من العمرة، وما رأوا من غضاضة على المسلمين في وخلاصة ذلك أن سهيل بن عمرو قال للنبي الله حينها كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: أكتب باسمك اللهم، فوافق معه النبي على ذلك، ولم يوافق سهيل على كتب محمد رسول الله، فتنازل النبي ﷺ وأمر أن يكتب محمد بن عبد الله، ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة في هذا العام، وإنها في العام المقبل، وفي الصلح أن من أسلم من المشركين يرده المسلمون، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين لا يرد، وأول من نُفِّذ عليه الشرط أبو جندل بن سهيل بن عمرو، فرده النبي رسي الله بعد محاورة عظيمة، وحينئذ غضب الصحابة لـذلك حتى قال عمر اللبي الله النبي ألست نبى الله حقّاً؟ قال: ((بلي))، قال: ألسنا على الحقّ، وعدوُّنا على الباطل؟ قال: ‹‹بلى››، قال: فلم نعطى الدنية في ديننا إذاً؟ قال: ‹‹إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى »، قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً، فلما فرغ الكتاب أمر النبي الله الناس أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا، فدخل على أم سلمة رَضِوَاللهُ عَنْهَا فشكا ذلك فقالت: انحر واحلق فخرج فنحر، وحلق، فنحر الناس وحلقوا حتى كاديقتل بعضهم

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ٤٤٩.

بعضاً "، فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم، ونزلت سورة الفتح، ودخل في السنة السادسة والسابعة في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح في السنة الثامنة.

وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال سهيل بن حنيف الله التهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أراد أمر النبي الله الرددته) ". وهذا يدل على مكانة الصحابة الله وتحكيمهم رسول الله الله فحصل لهم من الفتح والنصر ما حصل ولله الحمد والمنة.

#### الضابط الرابع: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن:

يجب على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة وخاصة في أيام الفتن؛ ولهذا حذر النبي الله من الفتن واستعاذ منها، وأمر بلزوم جماعة المسلمين، فقال الله ((تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن)"، وعن أبي هريرة عن النبي الله قال: ((يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويُلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج)) قالوا: يا رسول الله، أيها هو؟

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، برقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢، ومسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، برقم ١٧٨٤.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الجزية والموادعة، باب رقم ١٨، برقم ٣١٨١، ومسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، برقم ١٧٨٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، برقم ٢٨٦٧.

قال: ‹‹القتل، القتل››. وفي لفظ: ‹‹يتقارب الزمان، وينقص العلم...›› ..

وقد بين النبي أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، فعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال: ((اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم)) سمعته من نبيكم السيكم المناه المن

وحث على الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة، فقال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا»".

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: ((ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرّف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذبه))(4).

والمخرج من جميع الفتن المضلة التمسك بالكتاب والسنة، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم؛ لأن من خالف ذلك فهو من الضالين.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، برقم ۲۰۲۱، ومسلم، في كتاب العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، برقم ۲۰۷۷، بعد حديث رقم ۲۲۷۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، برقم ٧٠٦٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، برقم ١١٨.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم ٣٦٠١، ومسلم، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر، برقم ٢٨٨٦.

قال الله على: (وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً يُكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا ﴾ (١٠) وقال على: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجُدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيهًا ﴾ (١٠) وَمُن يَعْمُونُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيهًا ﴾ (١٠) وقال الله عَلَى اللهُ عَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيهًا ﴾ (١٠) وقال الله عَرَجًا مُمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيهًا ﴾ (١٠) وقال الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لَمَ حَشَرْ تَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لَمَ حَشَرْ تَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿ "، وقال تعالى فيمن كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ "، وقال تعالى فيمن كَذَلِكَ أَتَتْكَ أَوْ يَعْنَةُ أَوْ يَعْنَةُ أَوْ يَعْنَةُ أَوْ يَعْمِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ في الله عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فَالْ لَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وثبت عن النبي الله قال: ((وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم)(٥)، وجاء في السنن والمسانيد ما أثر عن

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآيات: ١٢٤ - ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد، ٢/ ٥٠، ٩٢، وعبد بن حميد، برقم ٨٤٨، والطبراني في مسند الشاميين، برقم ٢١٦، وابن الأعرابي في معجمه، برقم ١١٣٧، وعلق البخاري الجزء الأول منه في صحيحه بصيغة التمريض في كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح ويذكر عن ابن عمر عن النبي درجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». وأخرج أبو داود آخر الحديث في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، برقم ٣١٠٤، وصحح إسناده العلامة أحمد بن محمد شاكر في شرحه وترتيبه للمسند، برقم ١١٥، ١١٥، ٥٦١٥ من حديث ابن عمر رضو الناهاس، وصحح الحديث أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الجامع، برقم ٢٨٣١.

النبي الله قال: ((لا ألفين أحدكم متكناً على أريكة "يأتيه الأمر من أمري مما أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فها وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرَّمناه، ألا وإني أُوتيتُ الكتاب ومثله معه ألا وإنه مثل القرآن أو أعظم)".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: ((فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول ، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله، وعمله تبعاً لأمره، فهكذا كان الصحابة ، ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس ديناً غير ما جاء به الرسول ، وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر فيها قاله الله والرسول في فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر، وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة) ".

ولا شك أن الاختلاف يسبب الشرور الكثيرة، والفرقة، والعذاب؛

<sup>(</sup>۱) الأريكة: السرير في الحجلة، ولا يسمى منفرداً أريكة، وقيل: هو كل ما اتكئ عليه، وقوله: «لا ألفين» يقال: ألفيت الشيء إذا وجدته، وصادفته. جامع الأصول، لابن الأثبر، ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، في كتاب السنة، باب لزوم السنة، برقم ٤٦٠٥، ٤٦٠٥، وابن ماجه، في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله ، والتغليظ على من عارضه، برقم ١٢، وصححه الألباني من حديث أبي رافع، وأبي ثعلبة، وأبي هريرة أبي صحيح أبي داود، ٣١٨، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ١٩/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ١٣/ ٦٣.

ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ ).

وقد بين النبي على بقوله: ((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة))، قيل: من هم يا رسول الله، قال: ((هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)) وفي لفظ: ((الجماعة)) قال: (هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي).

سورة آل عمران، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، في كتاب السنة، باب شرح السنة، برقم ٢٥٩٦، ٤٥٩٧، والترمذي، في كتاب الإيهان، باب افتراق هذه الأمة، برقم ٢٦٤١، وابن ماجه، في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، برقم ٣٩٩٢.

وإمامهم»، فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: ((فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك))(().

ولا شك أن أمة محمد الله لا تزال فيهم طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة؛ لحديث معاوية الله على يقول: ((لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذهم، أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس))".

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، برقم ۷۰۸٤، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، برقم ۱۸٤٧.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤٧٩، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ١٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب المناقب، باب رقم ٢٨، برقم ٢٦٤١، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» برقم ١٧٤/ ١٠٣٧.

# المبحث الثالث: أنواع الجهاد في الإسلام الجهاد في الإسلام أنواع منها ما يلي:

النوع الأول: جهاد الكفار وهو نوعان: جهاد الطلب، وجهاد الدفع. النوع الثاني: جهاد المنافقين، والمرتدين ...

النوع الثالث: جهاد البغاة المعتدين الذين يخرجون على الإمام المسلم ولهم تأويل سائغ وشوكة، وفيهم منعة وقوة "، والأصل في ذلك قوله تعالى: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اللهُ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا عَلَى بِالْعُدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ المُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بِينَ أَخَويُكُمْ وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "، وعن عرفَجَة على قال: قال رسول بَيْنَ أَخَويُكُمْ وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "، وعن عرفَجَة على قال: قال رسول الله على: ((إنه ستكون هناتٌ وهناتٌ " فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)، وفي لفظ: ((من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجل واحديريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه))".

النوع الرابع: الدفاع عن الدين، والنفس، والأهل، والمال. ويدخل في هذا النوع جهاد قطاع الطرق، وعن سعيد بن زيد الله قال: قال

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني، ١٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآيتان: ٩ - ١٠.

<sup>(</sup>٤) الهنات: الفتن والأمور الحادثة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم ١٨٥٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني لابن قدامة، ١٢/ ٤٧٤، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٣٤/ ٢٤١.

رسول الله على: ((من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتِل دون أهله فهو شهيد، ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد)"، شهيد، ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد)"، وعن عبد الله بن عمر رَضِيَاللهُ عَهُمَا أنه قال لخالد بن العاص: أما علمت أن رسول الله على قال: ((من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد))".

وعن مخارق شقال: جاء رجل إلى النبي شقال: الرجل يأتيني يريد مالي؟ قال: ((ذكّرهُ بالله)) قال فإن لم يذكر؟ قال: ((فاستعن عليه من حولك من المسلمين))، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: ((فاستعن عليه السلطان)) قال: فإن نأى السلطان عني [وعجل عليّاً قال: ((قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك))".

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، برقم ٤٧٧٢، والنسائي، في كتاب المحاربة، باب من قاتل دون دينه، برقم ٤٠٩١، وفي باب من قاتل دون دينه، برقم ٤٠٩١، وفي باب من قاتل دون دينه، برقم ٤٠٩٢، وفال: ((هذا حديث حسن والترمذي، في كتاب الديات، باب من قاتل دون ماله، برقم ١٤٢١، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، في كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، برقم ١٤١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، في كتاب تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله، برقم ٤٠٨٦، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم ٤٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، برقم ١٤٠.

# المبحث الرابع: أهداف الجهاد والحكمة من مشروعيته

قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله في المقصود من الجهاد: «الجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد دفاع والمقصود منها جميعاً هو تبليغ دين الله، ودعوة الناس إليه، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده...» ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن أورد الآيتين السابقتين، وقال عز وجل في سورة التوبة: ﴿فَإِذَا انسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمُ وَأَخُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ والآيات في الصَّلاة وَآتُواْ الزَّكَاة فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقال النبي في («أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٥.

وحسابهم على الله على الله على الله على هذا تكون أهداف الجهاد على النحو الآتى:

الهدف الأول: إعلاء كلمة الله تعالى؛ لحديث أبي موسى الأشعري الله قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

الهدف الثاني: نصر - المظلومين، قال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـنِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ ﴿ وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ ﴿ وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ ﴿ وَالْمَالِي اللهِ وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ ﴿ وَالنَّسَاءِ وَالْمَالِمُ اللَّالَةِ فَا لَنَا مِن لَلْهُ اللَّهُ وَالْمُ

الهدف الثالث: رد العدوان وحفظ الإسلام، قال الله تعالى: (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَام وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الإيمان، باب (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ)، برقم ٢٥، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، برقم ٢٢.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى ابن باز، ۱۸/ ۷۰، وانظر: ۱۸/ ۷۰-۸۸، ومحاضرة له رحمه الله بعنوان: «ليس الجهاد للدفاع فقط» في مجموع الفتاوى، ۱۸/ ۱۰۱-۱۶۶، وانظر: المغني لابن قدامة، ۱۲/ ۱۰، والمقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، ۱۲/ ۱۰.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً، برقم ١٢٣، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، برقم ١٩٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٧٥.

٣.

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَقَالَ سَبِحَانَه: (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا الله وَلَوْلا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَلَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَلَوْلا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَلَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الله كَثِيرًا وَلَيَنصُرَدنَ الله مَن يَنصُرُدهُ إِنَّ الله لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ ﴿ عَزِيزٌ ﴾ ﴿ عَزِيزٌ ﴾ ﴿ عَزِيزٌ ﴾ ﴿ وَاللهُ اللهُ عَزِيزٌ ﴾ ﴿ وَاللهُ عَزِيزٌ ﴾ ﴿ وَاللهُ اللهُ عَنْ يَنصُرُدُ وَلِهُ اللهُ عَنْ يَنصُرُدُ وَلِهُ اللهُ عَنْ يَنصُونُ وَاللهُ لَقُولِي اللهُ عَزِيزٌ ﴾ ﴿ وَاللّهُ اللهُ عَنْ يَنصُرُ وَلِهُ اللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ يَنصُرُ وَلَيْ اللهُ لَقُولِي اللهُ عَنْ يَنصُرُ وَلَهُ اللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ يَنصُونُ وَلَا اللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ يَاللهُ لَهُ اللهُ عَنْ يَاللهُ اللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَنْ يَاللهُ عَنْ يَنصُونُ وَلَهُ اللهُ عَنْ يَلُولُونُ وَلَهُ اللهُ عَنْ يَعْضُونُ وَلَا اللّهُ عَنْ يَنْ اللهُ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَنْ يَعْلَى اللهُ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَنْ يَعْلَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَنْ يَعْمُ اللهِ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَنْ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا

(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٤٠.

# المبحث الخامس:فضل الجهاد في سبيل الله تعالى

جاء في فضل الجهاد نصوص كثيرة وأنواع من الثواب الجزيل ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

#### ١ – الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله الشُترَى مِنَ السُمُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالسَهُم بِأَنَّ هُمُ السَجَنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُ واْ بِبَيْعِكُمُ التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُ واْ بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَنَ، وقد بين الله تعالى الصفات اللّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَنَ، وقد بين الله تعالى الصفات الجميلة، والأعال الجليلة له ولاء الأبطال الذين وعدهم الله بهذه البسارة، فقال تعالى: ﴿ التَّاتِّبُونَ الْعَابِدُونَ الْسَائِحُونَ السَّائِحُونَ السَّائِحُونَ السَّائِحُونَ السَّائِحُونَ السَّائِحُونَ اللَّاكِعُونَ السَّائِحُونَ السَّائِحُونَ اللَّالَيْنَ أَمَعُولُ وَالنَّاهُونَ عَنِ السَّائِحُونَ اللَّاكِعُونَ السَّائِحُونَ السَّائِونَ الْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ السَّائِعُونَ السَّائِحُونَ السَّائِونَ وَمَالِولَ وَثَجَاهِ اللَّهُ مِنَالَ اللهُ بِأَمُوالِكُمْ مَلَى تَعْلَمُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمُوالِكُمْ وَانَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٢) فسرت السياحة هنا بالصيام. ابن كثير، ٢/ ٣٩٣، ولها معان أخرى، انظر: تفسير السعدي، ٣/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١١٢.

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ - مِّنَ الله وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ - الشَّهُ وْ اللَّهُ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ اللهُ اللَّذِينَ يَشْرُ - ونَ اللَّحَيَاةَ اللَّمُوْمِنِينَ اللهُ اللَّذِينَ يَشْرُ - ونَ اللَّحَيَاةَ اللهُ وَيُقْتَلُ أَو يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا اللهَ فَيُقْتَلُ أَو يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا اللهَ فَيُقْتَلُ أَو يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ".

## ٢ - فضل الرباط في سبيل الله تعالى:

الثغور التي يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام يجب أن ثُمُصَّن تحصينًا منيعًا حتى لا تكون جانب ضعف يستغله العدو، ويجعله منطلقًا له؛ ولهذا جعل الله للمرابطين في سبيله الثواب العظيم، فعن سلهان على قال: سمعت رسول الله لله يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان )، (").

## ٣- فضل الحراسة في سبيل الله تعالى:

عن أبي ريحانة الله قال: سمعت رسول الله الله يقول: «حُرّمت النار على عين سهرت على عين سهرت النار على عين سهرت

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآيات: ١٠ – ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآبة: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الفُتَّان: جمع فاتن، أي يُؤمَن من كل ذي فتنة، ورواه الطبراني بفتح الفاء، يعني به: فتَّان القبر، ورواه أبو داد مفسرًا بالإضافة إلى القبر ((وأمن من فتاني القبر))، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣/ ٥٥، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٧٥٦.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله على، برقم ١٩١٣.

# ٤ - فضل الغدوة أو الروحة في سبيل الله:

<sup>(</sup>۱) أحمد ٤/ ١٣٤، بلفظه، والنسائي، كتاب الجهاد، باب ثواب عين سهرت في سبيل الله، برقم (۱) أحمد ٤/ ١٣٤، ولفظه: ((حرمت على النار عين سهرت في سبيل الله))، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٦٥٣.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله، برقم ١٦٣٩، وحسنه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل الله، برقم ٢٧٩٤، ولفظه من الطرف رقم ٢٨٩٢، وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، برقم ١٨٨١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل الله، برقم ٢٧٩٢، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، برقم ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٥) الغدوة: مأوذ من الغدُوِّ: وهو سير أول النهار، والروحة، رواح العشي، وهو من زوال الشمس إلى الليل، النهاية في غريب الحديث، باب الغين مع الدال، ٣/ ٣٤٦، وباب الراء مع الواو، ٢/ ٢٧٣، وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص٣٤٦.

## ه - فضل من اغبرَّت قدماه في سبيل الله:

#### ٦- الجنة تحت ظلال السيوف:

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنها أن رسول الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنها أن رسول الله عنها التمنوا لقيتموهم فاصبروا، لا تتمنوا لقياء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف».

#### ٧- الجهاد لا يعدله شيء:

عن أبي هريرة على قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: دلّني على عمل يعدل الجهاد؟ قال: ((لا أجده))، قال: ((هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر))؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟().

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الجهاد، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، برقم ٢٨١١.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله، برقم ١٦٣٣، وقال: ((حسن صحيح))، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الجنة تحت بارقة السيوف، برقم ٢٨١٨، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، برقم ١٧٤٢.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، برقم ٢٧٨٥، ومسلم، \_\_\_\_\_

#### ٨- درجات المجاهدين في سبيل الله:

عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحن، ومنه تفجّر أنهار الجنة» ".

#### ٩ - ضيافة الشهداء عند ربهم:

عن المقدام بن مَعْدِيكرب، عن رسول الله على قال: «للشهيد عند الله ستُ خصال: يغفرُ له في أول دُفعة من دمه، ويُرى مقعده من الجنة، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويُحلَّى حلية الإيبان، ويُزوِّج من الحور العين، ويُشفَّع في سبعين إنسانًا من أقاربه» وفي حديث أنس عن النبي الله أنه قال في وصف الحور العين: «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينها ولملاته ريحًا، ولنصيفها على رأسها خر من الدنيا وما فيها» ".

\_\_\_\_\_

كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، برقم ١٨٧٨.

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، برقم ٢٧٩٠.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، برقم ۲۷۹۹، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ثواب الشهيد، برقم ۱۳۱۳، ۱۳۲۵، وقال: ((حسن صحيح))، وأخرجه أحمد، ٤/ ١٣١، ٤/ ٢٠٠، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٢٩، وفي مشكل المصابيح، برقم ٢٨٣٤.

<sup>(</sup>٣) نصيفها: يعني الخمار كما في رواية البخاري، برقم ٢٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الجهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل الله، برقم

#### ١٠ - دم الشهيد يوم القيامة:

## ١١ – تمني الشهيد أن يقتل عشر مرات:

عن أنس عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن الله خير يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادة...». وفي لفظ: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة».".

#### ١٢ – أرواح الشهداء تسرح في الجنة:

سُئل عبد الله بن مسعود عليه عن هذه الآية: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ

<sup>.</sup> ٢٧٩٢، ولفظه من الطرف رقم ٢٧٩٦، وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، برقم ١٨٨٠.

<sup>(</sup>١) يكلم: يجرح، قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك: أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى. فتح البارى، لابن حجر، ٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب من يجرح ي سبيل الله على، برقم ٢٨٠٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، برقم ١٨٧٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الحور العين وصفتهن، برقم ٢٧٩٥، والطرف رقم ٢٨١٧، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله، برقم ١٨٧٧.

فِي سَبِيلِ اللهُ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّمِمْ يُرْزَقُونَ اللهَ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّمِمْ يُرْزَقُونَ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْياءٌ عِندَ رَبِّمِمْ يُرْزَقُونَ الله على خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم رجم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا))".

#### ١٣ – ما يجد الشهيد من ألم القتل:

# ١٤ - فضل النفقة في سبيل الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّنَةُ حَبَّةٍ وَالله يُضَاعِفُ لَمَن يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ "، وعن خزيم بن فاتك عليه قال: قال رسوك الله على: «من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعائة ضعف» "، وعن أبي مسعود

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، برقم ١٨٨٧.

<sup>(</sup>٣) النسائي، كتاب الجهاد، باب ما يجد الشهيد من ألم القتل، برقم ٣١٦٣، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، برقم ٢٨٠٢، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٦٥، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٣٠: ((حسن صحيح)).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله، برقم ١٦٢٥ -

#### ٥١ - الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون:

قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ \* فَرِحِينَ بِهَا آتَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ عَلْدَ وَبِّمْ مُنْ خُلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ لَمَ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ وَنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ الله وَفَضْلِ وَأَنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ النَّمُؤْمِنِينَ ﴾ ".

#### ١٦ – الجهاد باب من أبواب الجنة:

عن عبادة بن الصامت عن النبي على قال: «جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجي الله به من الهم والغمّ)٬٬٠.

## ١٧ - ما يُبلِّغ منازل الشهداء:

ويحصل هذا الخير العظيم لمن سأل الله الشهادة بصدق، فعن سهل بن

وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>١) مخطومة: أي فيها خطام وهو قريب من الزمام.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها، برقم ١٨٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآيات: ١٦٩ - ١٧١.

<sup>(</sup>٤) أحمد، ٥/ ٣١٤، ٣١٦، ٣١٦، ٣٦٦، ٣٣٠، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٢/ ٥٥، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ٢٧٢، وقال: ((رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وأحد أسانيد أحمد وغيره ثقات))، وحسن إسناده شعيب وعبد القادر الأرنؤوط في حاشيتها على زاد المعاد لابن القيم، ٣/ ٧٧.

حنيف هُ أن النبي هُ قال: «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه» (()، وعن أنس هُ قال: قال رسول الله هُ : «من طلب الشهادة صادقًا أُعطيها، ولو لم تُصبه) (").

## ١٨ - فضل المجاهدين على القاعدين:

قال الله تعالى: ﴿ لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ النَّمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَ رِ وَالنَّمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ الله النَّمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاَّ وَعَدَ الله النَّحُسْنَى وَفَضَّلَ الله النَّمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا \* دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ".

#### ٩١ - الرحمة والمغفرة للشهداء:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ الله أَوْ مُتُّمْ لَـمَغْفِرَةٌ مِّنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمًّا يَجْمَعُونَ\* وَلَئِن مُّتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى الله تُحْشَرُونَ ﴾ ﴿

## ٠٠ - القتل في سبيل الله يُكفِّر كل شيء إلا الدَّين:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِرَ الله عَلَيْ: قال رسول الله عَلَيْ:

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، برقم ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، برقم ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآيتان: ٩٥ - ٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآيتان: ١٥٧ - ١٥٨.

‹‹يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين››٠.

#### ٢١ – المجاهد بنفسه وماله أفضل الناس:

عن أبي سعيد الخدري شه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله»، قال: ثم من؟ قال: «ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه، ويدع الناس من شرّه».".

٢٢ - من خرج من بيته مجاهدًا فمات، فقد وقع أجره على الله:
 قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ الله يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا
 وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ السُمَوْتُ فَقَدْ

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدَّين، برقم ١٨٨٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، برقم ١٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، برقم ٢٧٨٦، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، برقم ١٨٨٨.

وقال روإن مات في الرباط في سبيل الله: «وإن مات جرى عليه

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انتدب: أسرع بثوابه وحسن جزائه، وقيل: معناه أجاب إلى المراد، وقيل: معناه تكفل بالمطلوب. فتح الباري لابن حجر، ١/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الإيهان، باب الجهاد من الإيهان، برقم ٣٦، ورقم ٢٧٨٧، ورقم ٣١٢٣، ورقم ٧٤٥٧، ورقم ٧٤٦٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، برقم ١٨٧٦.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند، ٢٦/٤.

عمله الذي كان يعمله، وأُجري عليه رزقه وأمن الفتان» وهذا يؤكد فضل الموت في سبيل الله تعالى مرابطًا، والمعنى والله أعلم: «إن مات في حال الرباط أجري عليه أجر عمله الذي كان يعمله في حال رباطه، فينمو له عمله، وأجري عليه رزقه فيرزق في الجنة كما يرزق الشهداء الذين تكون أرواحهم في حواصل الطير، تأكل من ثمر الجنة، ويُؤمَنُ من كل فتنة، وقيل: من فتاني القبر» ".

## ٢٣ - مثل المجاهد في سبيل الله تعالى:

عن أبي هريرة الله أن النبي الله كمثل المجاهد في سبيل الله كمثل المصائم القائم القائم القائم القائم القائم القائم الله لا يفتر من صلاة، ولا صيام، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله »".

## ٢٤ - ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله تعالى:

عن معاذ بن جبل الله أن النبي الله قال له: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد»".

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ١٩١٣، وتقدم تخريجه في فضل الرباط في سبيل الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٧٥٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، برقم ٢٧٨٥، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله، برقم ١٨٧٨.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الإيهان، باب ما جاء أن الحياء من الإيهان، برقم ٢٦١٦، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، برقم ٣٩٧٣، وأحمد، ٥/ ٢٣٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٥٩، وإرواء الغليل، برقم ٢٣٠ / ١٣٨.

#### ٥٧ - سياحة أمة محمد ﷺ الجهاد في سبيل الله:

## ٢٦ - الرمي بسهم في سبيل الله يعدل إعتاق رقبة:

عن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي شه قال: سمعت رسول الله يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررٍ» ولفظ ابن ماجه: «من رمى العدو بسهم، فبلغ سهمه العدوّ، أصاب، أو أخطأ، فيعدل رقبة» ".

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في النهي عن السياحة، برقم ٢٤٨٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: دليل الراغبين إلى رياض الصالحين، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) المحرَّرُ: الرقبة المعتقة، والعدل: المثل.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، برقم ١٦٣٨، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وأبو نجيح: هو عمرو بن عبسة السلمي»، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله، برقم ٢٨١٢، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ١٢٦.

#### ٢٧ - عمل قليلاً وأجر كثيرًا:

عن البراء هُ قال: جاء رجل إلى النبي هُ مُقَنَّعٌ "بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم? فقال هُ: «أسلم ثم قاتل»، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله هُ : «عمل قليلاً، وأجر كثيرًا»".

#### ٢٨ - من جهّز غازيًا فقد غزا:

(١) مقنع بالحديد: مغطى بالسلاح، وقيل: هو الذي على رأسه خوذة، انظر: النهاية لابن الأثير، باب القاف مع النون، ٤/٤١، وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب عمل صالح قبل القتال، برقم ٢٨٠٨، ومسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، برقم ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) من جهز غازيًا: تجهيز الغازي: تحميله، وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه، ومعنى خلف غازيًا في أهله: أي قام مقامه في مراعاة أحوال أهله. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الجيم مع الهاء، ١/ ٣٢١، وباب الخاء مع اللام، ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل من جهّز غازيًا، برقم ٢٨٤٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، مركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير، برقم ١٨٩٥.

#### المبحث السادس: الترهيب من ترك الجهاد

وعن أبي أمامة عن النبي الله قال: «من لم يغز، أو يجهز غازيًا، أو يخلف غازيًا في أهله بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة».

وللحثّ على الاستعداد للجهاد في سبيل الله تعالى ثبت من حديث عقبة بن عامر على يرفعه للنبي الله على الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى » ".

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإمارة، باب من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، برقم ١٩١٠.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، برقم ٢٥٠٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، برقم ٣٤٦٢، ومسند الإمام أحمد، ٢/ ٨٤، وصححه الألباني لمجموع طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١١.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ونسيه، برقم ١٩١٩.

# المبحث السابع: الشهداء في غير المعركة

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «ما تعدّون الشهيد فيكم»؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إن شهداء أمتي إذًا لقليل»، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قُتِل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، وفي رواية: الطاعون فهو شهيد»، وفي رواية: «والغريق شهيد».

وعن جابر بن عتيك عن النبي أنه قال: «الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجَنبِ شهيد، والمبطون شهيد، والحَرِقُ شهيد، والذي يموت تحت الهدم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل، برقم ۲۸۲۹، ومسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم ۱۹۱۶.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم ١٩١٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم ١٩١٥.

شهيد، والمرأة تموت بجُمع شهيد))(١).

وعن عبادة بن الصامت على يرفعه إلى النبي الله القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء يقتلها ولدها جمعاء شهادة»(").

وعن سعید بن زید شه یرفع للنبی شی: «من قتل دون ماله فهو شهید، ومن قتل دون دینه فهو شهید، شهید، ومن قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید» وعن سوید بن مقرن یرفعه: «من قتل

<sup>(</sup>۱) مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، ١/ ٣٣٤، واللفظ له، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب فضل من مات في الطاعون، برقم ٣١١١، والنسائي، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، برقم ١٨٤٧، وقال النسائي في المرأة: ((شهيدة)) بالتاء المربوطة، وصححه النووي في شرح صحيح مسلم، ١٣/ ٦٦، والألباني في أحكام الجنائز، ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد، ٥/ ٣١٤، ٣١٥، ٣١٧، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ٣٠٠: ((رواه الطبراني وأحمد بنحوه، ورجالهم ثقات)).

<sup>(</sup>٣) أحمد، ٣/ ٤٨٩، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ٢٩٩: ((رواه أحمد ورجاله ثقات))، وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص٣٩.

#### دون مظلمته فهو شهید))(۱).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «والذي يظهر أنه الله على أعلم بالأقل، ثم أعلم زيادة على ذلك، فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصرفي شيء من ذلك، وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة، فإن مجموع ما قدمته مما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة» "، قلت: وهي التي اشتملت عليها هذه الأحاديث التي ذكرتها هنا، وهي على النحو الآتي:

١ - من قتل في سبيل الله تعالى فهو شهيد.

٢ - من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد، يعني لم يباشر الحرب ولو لم
 يشاهده، وبأى صفة مات.

٣- المطعون شهيد، وهو الذي يموت بالطاعون، وهو الوباء.

3- المبطون شهيد، وهو الذي يموت من علة البطن، كالاستسقاء وهو انتفاخ الجوف، والإسهال، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا.

<sup>(</sup>١) النسائي، كتاب المحاربة، باب من قتل دون مظلمته، برقم ٢٠١، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ٦/ ٤٣، وذكر: من وقصه فرسه في سبيل الله، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله تعالى، فهو شهيد، وصحح الدارقطني ((موت الغريب شهادة))، ولابن حبان: ((من مات مرابطًا مات شهيدًا)).

٥- الغَرِقُ شهيد، وهو الذي يموت غريقًا في الماء، يروى بغيرياء
 كحذِر، ويروى بالياء، وهو للمبالغة: كعليم.

٦- وصاحب الهدم شهيد، وهو الذي يموت تحت الهدم.

٧- والحريق شهيد، وهو الذي يموت بحرق النار، ومن فرط في هذه الثلاثة ولم يتحرّز حتى أصابه شيء من ذلك فهات، فهو عاصٍ وأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه (١٠).

٨- صاحب ذات الجنب شهيد، وهي قرحة تكون في الجنب، وورم شديد باطنًا.

9- المرأة تموت بجُمع شهيدة، ويقال بضم الجيم وكسرها، وهي المرأة تموت حاملاً، وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل: هي البكر، وصحح القرطبي والنووي الأول".

١٠ – من قتل دون ماله فهو شهيد.

١١ – من قتل دون أهله فهو شهيد.

۱۲ – من قتل دون دینه فهو شهید.

۱۳ - من قتل دون دمه فهو شهید.

۱۶ – من قتل دون مظلمته فهو شهید.

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) كل هذه الشروح للكلمات من المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/ ٧٥٦-٥٥٨، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٣/ ٦٦-٧٦، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٤٣.

ه السَّلُّ شهادة، بكسر - السين وضمّها، وتشديد اللام، وهو داءٌ السِّلُّ شهادة، بكسر - السين يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب، وقيل: زكام، أو سعال طويل مع حُمِّي هادية، وقيل: غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب للمنذري، ٢/ ٣٠٩.

# المبحث الثامن: أسباب النصر على الأعداء

من المعلوم يقينًا أن النصر على الأعداء له أسباب تحققه للمسلمين على عدوهم، بإذن الله تعالى، ومن هذه الأسباب ما يأتي:

#### ١ – الإيمان والعمل الصالح:

وعد الله المؤمنين بالنصر المبين على أعدائهم، وذلك بإظهار دينهم، وإهلاك عدوهم وإن طال الزمن، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ وَسُلَنَا وَالَّذِينَ وَاللَّهُ عَلَيْ النَّسْعَادُ \* يَوْمَ لا يَنفَعُ الظّالسمِينَ مَعْذِرَ مُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوءُ الدَّارِ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ وَكَانَ حَقّا مَعْذِرَ مُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوءُ الدَّارِ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ وَكَانَ حَقّا عَلَيْنَا نَصْرُ اللّٰمُؤْمِنِينَ ﴾ والمؤمنون الموعودون بالنصر - هم الموصوفون بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللّٰمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَمُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ \* اللّٰذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاَة وَعَلَى رَبِّهِمْ اللّٰهُوْمِنُونَ حَقّا للّهُمْ وَرَجَاتٌ عِندَ وَعَمّا وَمَعْفُورَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ وَعَدَ الله اللّٰذِينَ آمَنُوا وَمَا اللّٰهُ اللّٰذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكُنْ فُمْ دِينَهُمُ اللّٰذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُسَتَخْلَفَ الَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكّنَ لُهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُسَدّخْلَفَ الَّذِينَ اللّٰذِينَ وَمُوفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ فَأُولِيكَ فَوْنِي الْمُؤْمِنُونَ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ فَوْنِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ فَأُولِكِكَ فَأُولَئِكَ

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآيتان: ٥١ - ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآيات: ٢ - ٤.

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ "، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَـن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللهُ للكَافِرِينَ عَلَى اللهُ للكَافِرِينَ عَلَى اللهُ للكَافِرِينَ عَلَى اللهُ للكَافِرِينَ عَلَى اللهُ اللهُو

#### ٢ - نصر دين الله تعالى:

#### ٣- التوكل على الله والأخذ بالأسباب:

التوكل على الله مع إعداد القوة من أعظم عوامل النصر . القول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الله فَلْيَتُوكَ لَل الْمُؤْمِنُونَ ﴾ نه وقال سبحانه: ﴿ إِن يَنصُرْ ـ كُمُ

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآيتان: ١٠٠ - ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد، الآيتان: ٧- ٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات، الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية: ١١.

الركن الأول: اعتماد القلب على الله، والثقة بوعده، ونصره تعالى. الركن الثاني: الأخذ بالأسباب المشسروعة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ الله وَعَدُوَّ كُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، برقم ٢٣٤٤، وابن ماجه كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، برقم ٢٧٤.

مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ الله يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ انس وعن أنس الله أن رجلاً قال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل»".

#### ٤ - المشاورة بين المسؤولين لتعبئة الجيوش الإسلامية:

كان رسول الله على يشاور أصحابه مع كال عقله، وسداد رأيه، امتثالاً لأمر الله تعالى، وتطييبًا لنفوس أصحابه، قال الله تعالى: ﴿فَبِهَا رَحْمَةٍ مِّنَ الله لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله إِنَّ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله إِنَّ الله عِنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

#### ٥ - الثبات عند لقاء العدو:

من عوامل النصر الثبات عند اللقاء، وعدم الانهزام والفرار، فقد ثبت النبي في جميع معاركه التي خاضها، كما فعل في بدر، وأُحُد، وحنين، وكان يقول في حنين حينما ثبت وتراجع بعض المسلمين: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك»، وهو في قدوتنا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب حديث اعقلها وتوكل، برقم ٢٥١٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، برقم ٢٨٦٤، ومسلم،

وأسوتنا الحسنة، قال الله ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ﴾ ﴿ وثبت أصحابه من بعده ﴿ .

وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي قل قال: «يا أيها الناس، لا تمتنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»(").

#### ٦- الشجاعة والبطولة والتضحية:

من أعظم أسباب النصر ـ: الاتصاف بالشجاعة والتضحية بالنفس، والاعتقاد بأن الجهاد لا يقدّم الموت، ولا يؤخّره، قال الله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ ﴿ .

قال الشاعر:

#### من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد

ولهذا كان أهل الإيمان الكامل هم أشجع الناس، وأكملهم شجاعة هو إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، وقد ظهرت شجاعته في المعارك الكبرى التي قاتل فيها، ومنها على سبيل المثال:

<sup>-</sup>كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين، برقم ١٧٧٦ عن البراء بن عازب ...

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٨١٨، ومسلم، برقم ١٧٤٢، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٧٨.

أولاً: شجاعته البطولية الفذة في معركة بدر، قال علي بن أبي طالب على: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا» (()، وقال الله الذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله الله فلا يكون أحد أدنى إلى القوم منه) (().

ثانيًا: في معركة أحد قاتل قتالاً بطوليًا لم يقاتله أحد من البشر ".

ثالثًا: في معركة حنين: قال البراء: كنا إذا احمر الباس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذى به يعني النبي النبي على البغلة في معركة حنين وغيرها، يدلّ على شجاعته العظيمة؛ ولهذا ذكر العلماء أن ركوبه البغلة في موطن الحرب، وعند اشتداد البأس: هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ لأن ركوب الفحولة أو الفرس مظنة الاستعداد للفرار والتولي، وكذلك نزوله إلى الأرض حين غشوه يدلّ على المبالغة في الثبات، والشجاعة والصبر ومما يؤكّد ذلك رواية لمسلم عن سلمة

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند، ١/ ٨٦، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٢/ ١٤٣، وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية، ٣/ ٢٧٩ إلى النسائي.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد، ٣/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين، برقم ١٧٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٥٨، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ٣٢.

قال فيها: مررت على رسول الله منهزمًا "، وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله: «لقد رأى ابن الأكوع فزعًا»، فلما غشوا رسول الله منظ فقال رسول الله الله عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل به وجوه القوم فقال: «شاهت الوجوه» "، فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله، وقسم رسول الله منائمهم بين المسلمين "، وقد ثبت أن النبي في غزا تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن "، بل ذكر النووي – رحمه الله – وغيره أنه كان عدد سراياه التي بعثها ستًا وخمسين سرية، وسبعًا وعشرين غزوة، وقاتل في تسع من غزواته ".

وهكذا أصحابه ه ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان، فينبغي للمجاهدين أن يقتدوا بنبيهم ه الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ﴾ ...

<sup>(</sup>٢) شاهت الوجوه: أي قبحت، والله أعلم. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين، برقم ١٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي ﷺ، برقم ١٨١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٤٣٦، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير، ٣/ ٢٤١، و٥/ ٢١٦-٢١٧، وزاد المعاد لابن القيم، ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

وقد كان النبي الشجع الناس، فعن أنس السه قال: «كان النبي المسالة الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قِبَلَ الصوت، فاستقبلهم النبي الله وهو يقول: «لم تراعوا، لم تراعوا»، وهو على فرس لأبي طلحة عُرِيِّ، ما عليه سرج...» وهو على فرس لأبي طلحة عُرِيِّ، ما عليه سرج...» وهو على فرس لأبي طلحة عُرِيِّ، ما عليه سرج...»

#### ٧- الدعاء وكثرة الذكر:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، برقم ٦٠٣٣، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي رقة وتقدمه للحرب، برقم ٢٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٤٥.

وَمَا النَّصْرُ إِلاّ مِنْ عِندِ الله الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ "؛ ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه في معاركه، ويستغيث به، فينصره، ويمدّه بجنوده، ومن ذلك أنه نظر عليوم بدر إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثهائة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل القبلة، ورفع يديه، واستغاث بالله، وما زال يطلب المدد من الله وحده، مادًّا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله على الله على في أم الله على منكبيه، وهكذا كان الله عن معاركه، ومن ذلك قوله الله بالملائكة "، وهكذا كان الله على منزل الكتاب، يدعو الله في جميع معاركه، ومن ذلك قوله الله بالملائكة "، وهكذا كان السريع الحساب [مجري السحاب] [هازم الأحزاب] اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزهم وانصرنا عليهم، "، وعن أنس الله قال: كان رسول الله الله الذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي "، وأنت نصيري، بك

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾، برقم ٣٩٥٣، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة، برقم ١٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، برقم ١٧٤٢، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) أنت عضدي: يعني عوني. سنن الترمذي، برقم ٣٥٨٤.

أحول "، وبك أصول، وبك أقاتل»"، وعن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي و كان إذا خاف قومًا قال: «اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم»"، وقال ابن عباس رَضِرَا و الله و رحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له الناس: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ ﴾»"، وهكذا ينبغي أن يكون المجاهدون في سبيل الله تعالى؛ لأن الدعاء يدفع الله به من البلاء ما الله به عليم.

(١) أحول: أي أتحرك، قيل: احتال، وقيل: أدفع وأمنع، من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخر. النهاية في غريب الحديث، باب الحاء مع الواو، ١/ ٤٦٢، وانظر: عون المعبود، ٧/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الجهاد، باب ما يدعى عند اللقاء، برقم ٢٦٣٢، واللفظ له، والترمذي بنحوه، كتاب الدعوات، باب في الدعاء إذا غزا، برقم ٣٥٨٤، وحسنه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٩٩، وفي صحيح الترمذي، ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الوتر، باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا، برقم ١٥٣٧، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ٢/ ١٤٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾، برقم ٢٥٦٤، ٤٥٦٤.

<sup>(</sup>٥) الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء: لا يرد القدر إلا الدعاء، برقم ٢١٣٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٢٠٥، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٥٤.

#### ٨-\_ طاعة الله ورسوله ﷺ:

طاعة الله ورسوله من أقوى دعائم وعوامل النصر، فيجب على كل مجاهد في سبيل الله تعالى؛ بل على كل مسلم، أن لا يعصي. الله طرفة عين، فيا أمر الله تعالى به وجب الائتبار به، وما نهى عنه تعالى وجب الابتعاد عنه؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ الله وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ الله وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ وقال من فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ وقال في تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة إِذَا قَضَى. الله وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَعُلَمُ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ الله عَلَى الله وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَكُمُ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلالاً لَمُ الله عَلَى الله وَرَسُولَهُ وَعَنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَلَ صَلَّا لَا اللهُ مُن أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَلَ صَلَّا لَا اللهُ مَا الله عَلَى: ﴿ فَالْمَعْمُ اللّهُ وَمَن يَعْمِ الله وَرَسُولَهُ وَتَعْمَلُوا وَتَعْمَلُوا أَن يَكُونَ مَن أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَلَلْ ضَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَا مُولَى عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَلَا مُولِي مَن الله وحده لا رسول الله عَلَى وَمُعلَى الذَّلُ والصغار على من رسول الله أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومنهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم منهم، ومن تشبه بقوم فه في منهم منهم المُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ومن تشبه بقوم في الله اللهُ اللهُ الهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) أحمد بلفظه، ٢/ ٩٢، والبخاري معلّقًا، كتاب الجهاد، باب ما قيل في الرماح، في ترجمة الباب، قبل الحديث، رقم ٢٩١٤. وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز – رحمه الله تعالى – أثناء تقريره –

## ٩- الاجتماع وعدم النزاع:

يجب على المجاهدين أن يحققوا عوامل النصر، ولا سيما الاعتصام بالله، والتكاتف، وعدم النزاع والافتراق، قال الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ الله وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَلْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ وقال عَلَى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ والرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ والرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ والرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ والرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ والرَّسُولِ إِن كُنتُمْ قُولُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ والرَّسُولِ إِن كُنتُمْ قُولُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ والرَّسُولِ إِن كُنتُمْ اللهُ وَالْتَعْمُ اللهُ وَالْرَسُولِ إِن كُنتُهُ مُ الْمُ اللّهُ وَالْهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ إِنْ كُنتُهُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ وَالَوْلُولُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ وَلِكُ عَنْ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

#### ١٠- الصبر والمصابرة:

لابد من الصبر في الأمور كلها، ولا سيما الصبر على قتال أعداء الله ورسوله، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله ورسوله وصبر على أقدار الله المؤلمة، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الله المؤلمة وَا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وقال الله وَصبر وأوا ورابطوا واتّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وقال الله ورسوله ورسوله ولا تنازعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَلْهَبَ رِيحُكُمُ

على صحيح البخاري، الحديث رقم ٢٩١٤، يقول: ((إسناده حسن)).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ٢٠٠.

وَاصْبِرُواْ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ فَيَ وجاء في الخبر: ((واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر ا) "، وقال تعال: الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر ا) "، وقال تعال: وكَاتَيْن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الله وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَالله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ \* وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْ فَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ \* فَاتَاهُمُ الله ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَالله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ".

#### ١١- الإخلاص لله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ١/ ٣٠٧، وقد تكلم على الحديث الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ٢/ ٥٩، فينظر.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآيتان: ١٤٦ -١٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٦) يقاتل للذكر: أي ليذكر بين الناس، ويشتهر بالشجاعة.

#### ١٢ – الرغبة فيما عند الله تعالى:

مما يعين على النصر على الأعداء هو الطمع في فضل الله، وسعادة الدنيا والآخرة؛ ولهذا نصر الله نبيه وأصحابه من بعده، ومما يدل على الرغبة فيها عند الله تعالى ما يأتي:

أولاً: ما فعل عمير بن الحمام في بدر حينها قال عليه الصلاة والسلام: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»، فقال يا رسول الله، جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم»، قال: بخ بخ بخ به فقال يلله: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟»، قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: «فإنك من أهلها»، فأخرج تمرات من قرنه و فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بها كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل ...

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، برقم ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه في الخبر.

<sup>(</sup>٤) أي جعبة النشاب.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، برقم ١٩٠١.

والمسلم المجاهد في سبيل الله تعالى إذا رغب فيها عند الله تعالى، فإنه لا يبالي بها أصابه، رغبة في الفوز العظيم.

فنست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي ١٣ – إسناد القيادة لأهل الإيمان:

من أسباب النصر ـ تولية قيادة الجيوش، والسرايا، والأفواج،

<sup>(</sup>۱) أي ليري الله ما أصنع.

<sup>(</sup>٢) كلمة تحنن وتلهف.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، برقم ٤٠٤٨، ومسلم، واللفظ له، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، برقم ١٩٠٣.

والجبهات لمن عُرفوا بالإيمان الكامل، والعمل الصالح، ثم الأمثل فالأمثل؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهُ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ فالأمثل؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهُ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ﴿ والله عَلَى عَبده وتصره على أعدائه ، قال الله تعالى: الأسباب في توفيق عبده ، وتسديده ، ونصره على أعدائه ، قال الله تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ ...

#### ٤١ - التحصّن بالدعائم المنجيات من المهالك والهزائم ونزول العذاب:

إن العباد لهم منجيات ودعائم تنجيهم من المهالك والهزائم إذا حلّت بهم، وهذه الأمور هي من أعظم العلاج لمن أصيب بالمهلكات، أو الحروب والأوبئة، وهي كذلك وقاية من حلول المصائب قبل نزولها، وتتلخّص في اتباع الدعائم المنجيات الآتية:

أولاً: التوبة، والاستغفار من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها، ولا تقبل التوبة إلا بشروط على النحو الآتي:

- ١- الإقلاع عن جميع الذنوب، وتركها.
  - ٢- العزيمة على عدم العودة إليها.
- ٣- الندم على فعلها، فإن كانت المعصية في حق آدمي فلها شرط رابع،
   وهو التحلل من صاحب ذلك الحق، ولا تنفع التوبة عند الغرغرة،
   أو بعد طلوع الشمس من مغربها، ولا شك أن التوبة النصوح

(١) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٧٦.

والاستغفار من أعظم وسائل النصر.، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لاَّ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْم سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَّهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ ﴿ وقال الله عَلَيْ اللهِ عَالَ الله عَلَى الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ٣٠.

ثانيًا: تقوى الله تعالى، وهي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه، ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهي كما قال طلق بن حبيب - رحمه الله -: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله»".

ثالثًا: أداء جميع الفرائض، وإتباعها بالنوافل؛ لأن عبة الله لعبده تحصّل بذلك، فإذا أحبّه نصره، ووفّقه، وسدّده وأعانه؛ لحديث بالحرب، وما تقرّب إليَّ عبدي بشيء أحبّ إليَّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما تردّدت في شيء أنا

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم لابن رجب، ١/ ٤٠٠.

فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته > ١٠٠٠.

رابعًا: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ لحديث حذيفة عن النبي على قال: «والذي نفسي-بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» وقال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ ".

خامسًا: الاقتداء بالنبي على في جميع الاعتقادات، والأقوال والأفعال.

سادساً: الدعاء والضراعة إلى تعالى (١٠).

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الرقاق باب التواضع، برقم ۲۵۰۲.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم ٢١٦٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٢٣، وصحيح الجامع، ٦/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) وتقدم في السبب السابع من أسباب النصر.

الفهارس العامة

# الفهارس العامة

١ - فهرس الآيات القرآنية.

٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار.

٣- فهرس الموضوعات.

# ١ - فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة      | رقمها   | الآية                                                                             | م            |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | ,       | سورة البقرة                                                                       |              |
| ٥٨          | ١٨٦     | ﴿وَإِذًا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةً﴾               | -1           |
| ۲۸          | ١٩٣     | ﴿ وَقَاتِلُو هُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ﴾ | <b>- Y</b>   |
| ٣.          | 191     | ﴿الشُّهْرُ الْحَرَامُ بِالشُّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتَ قِصَاصٌ. ﴾            | -٣           |
| ٣٧          | 771     | ﴿مَّثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَّلِ﴾       | - £          |
| ٦           | 7.77    | ﴿لاَ يُكلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسنْعَهَا                                   | -0           |
|             |         | سورة آل عمران                                                                     |              |
| ٦.          |         | ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ                                             | -4           |
| 77          | ٧٦      | ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾   | -٧           |
| ٦٢          | ١٠٣     | ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ)                     | -٧           |
| ۲ ٤         | 1.0     | ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا ﴾       | <b>– ٩</b>   |
| ٥٩          | ١٢٦     | ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ                 | -1.          |
| ٦٣          | 154-157 | ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ ﴾   | -11          |
| ٥٣          | 701     | ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ                | -17          |
| ٣٩          | 101-101 | ﴿ وَلَئِنِ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ | -14          |
| ٥٤          | 109     | ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كَنتَ فَظَّا غَلِيظً. ﴾      | -1 £         |
| ٥٣          | 171     | ﴿إِن ينصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن﴾            | -10          |
| ۳۸،۳۷       | 171-179 | ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ ﴾      | -17          |
| 7.7         | ۲       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ            | -17          |
| سورة النساء |         |                                                                                   |              |
| ٦٢،١٥       | ٥٩      | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطْبِعُواْ اللَّهَ وَأَطْبِعُواْ الرَّسُولَ. ﴾ | - <b>1</b> A |
| * *         | ٦٥      | ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ ﴾              | -19          |

| <b>V</b> 1  |        |                                                                                           |       |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الصفحة      | رقمها  | الآية                                                                                     | م     |
| ٣٢          | ٧ ٤    | ﴿ فَلَيْقَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ﴾          | -7.   |
| 79          | ٧٥     | ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ. ﴾               | - ۲ 1 |
| ٥٥          | ٧٨     | ﴿أَيْنُمَا تَكُونُواْ يُدْرِكِكُمُ الْمَوْتَ وَلَوْ كَنْتُمْ فِي بُرُوجٍ﴾                 | - 7 7 |
| ٣٩          | 97 -90 | ﴿ لاَ يَسْتُويِ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي                           | - 7 7 |
| ٤١          | 1      | ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ)                                 | -7 £  |
| ٥٢          | 1 £ 1  | ﴿ وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾                    | - 70  |
|             |        | سورة المائدة                                                                              |       |
| ۲۵          | 11     | ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلِّ الْمُؤْمِنُونَ                                            | -77   |
|             |        | سورة الأعراف                                                                              |       |
| ٨٢          | 170    | ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذَكُرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ﴾              | - ۲ ۷ |
|             |        | سورة الأنفال                                                                              |       |
| ٥١          | £ -Y   | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذًا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلْتٌ قُلُوبُهُمْ﴾              | -4V   |
| ۸۵، ۵۹      | ٩      | ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ﴾           | - ۲ ۹ |
| ٦           | 17 -10 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا ﴾           | -٣.   |
| ٦٧          | 77     | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ ﴾               | -٣1   |
| ۲۸          | ٣٩     | ﴿ وَقَاتِلُو هُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾        | - ٣ ٢ |
| ۲، ۸۵       | ٤٥     | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثَّبُتُوا ۗ وَاذْكَرُوا ۗ. ﴾ | - ٣٣  |
| ۱۲، ۲۲، ۳۲  | ٤٦     | ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا)                          | -712  |
| ٦٣          | ٤٧     | ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطْرًا وَرِئَاءَ ﴾               | -40   |
| ٥٤          | ٦.     | ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّيَاطِ الْخَيْلِ)               | -٣٦   |
| سورة التوبة |        |                                                                                           |       |
| ۲۸          | ٥      | ﴿فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتَلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثَ.﴾                | -٣٧   |
| ٧           | ٣٨     | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذًا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُواْ فِي. ﴾         | -٣٨   |
| ٧           | ٤١     | ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَتَقِالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ الكِمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾                 | - ٣ ٩ |
| ٣١          | 111    | ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْنَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأُمْوَالَهُم)                  | - ٤ • |

|        | 1       | . ~                                                                                 | 1   |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الصفحة | رقمها   | الآية                                                                               |     |
| ۳۱     | 117     | ﴿التَّانِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ.﴾            | - £ |
| ٥      | 177     | ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَأَفَّةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلَّ﴾      | - £ |
| ٧      | ١٢٣     | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكَفَّارِ﴾ | - £ |
|        |         | سورة الرعد                                                                          |     |
| ٦٧     | 11      | ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. ﴾  | - £ |
|        |         | سورة طه                                                                             |     |
| 7 7    | 177-175 | ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا﴾                        | - £ |
|        |         | سورة الحج                                                                           | ı   |
| ۳.     | ٤٠      | ﴿الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقَ إِلَّا أَن يَقُولُوا﴾           | - £ |
| ٥٢     | ٤١ - ٤٠ | ﴿وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ *﴾            | - £ |
|        |         | سورة النور                                                                          | ı   |
| ٦١     | ٥٢      | ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشُ اللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَئِكَ ﴾       | - £ |
| ٥٢     | ٥٥      | ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنِكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾                | - £ |
| ۱۸     | ٦٢      | ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا﴾           | -0  |
| 77,17  | 7.7     | ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تَصِيبَهُمْ فِتْنَةً﴾        | -0  |
|        | 1       | سورة الفرقان                                                                        |     |
| ٥٣     | ٥٨      | ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾                | -0  |
|        | 1       | سورة العنكبوت                                                                       |     |
| ٦٣     | 79      | ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَع. ﴾   | -0  |
|        | 1       | سورة الروم                                                                          |     |
| ٥١     | ٤٧      | ﴿وكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ                                      | -6  |
|        |         | سورة السجدة                                                                         | 1   |
| ١.     | 7 £     | ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا               | -0  |
|        |         | سورة الأحزاب                                                                        | 1   |
| ٥٣     | ٣       | ﴿وَتَوكُلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً                                 | -0  |

| Y 1       |       | <u></u>                                                                           |              |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الصفحة    | رقمها | الآية                                                                             | م            |
| ٥٥، ٧٥    | 71    | ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لَمَن كَانَ﴾           | - <b>o</b> V |
| 70        | 74    | ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. ﴾           | -01          |
| 77,17     | ٣٦    | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذًا قَضَى اللَّهُ ﴾                    | -09          |
|           |       | سورة فاطر                                                                         |              |
| ١.        | ٦     | ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُقٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو﴾       | - ٦٠         |
|           | 1     | سورة الصافات                                                                      |              |
| ٥٢        | ١٧٣   | ﴿ وَإِنَّ جُندنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ                                            | -71          |
|           |       | سورة غافر                                                                         |              |
| ٥١        | 07-01 | ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾       | -77          |
| ٥٨        | ٦.    | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتُجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ                   | -74          |
|           |       | سورة الشورى                                                                       |              |
| 0 £       | ٣٨    | ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ                                                   | -7 £         |
|           |       | سورة محمد                                                                         |              |
| ۶۲        | ۸ -۷  | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ)               | -70          |
|           |       | سورة الحجرات                                                                      |              |
| 77        | ١٣    | ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾      | - 4 4        |
| 77        | 19    | ﴿ وَإِن طَانِفْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾   | -17          |
| سورة الصف |       |                                                                                   |              |
| ٣٢        | 18-1. | ﴿ بِهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تَنجِيكُم. ﴾ | - ٦٨         |
|           |       | سورة التغابن                                                                      |              |
| ٦         | ١٦    | ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ                                            | - ٦٩         |
|           |       | <u> </u>                                                                          |              |

# ٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار

| الصفحة                                  | الحديث أو الأثر                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٧                                      | <ul><li>١- أتعلمون من الشهيد من أمتي؟</li></ul>                    |
| أن أراد أمر النبي ﷺ[سهل بن حنيف]٢٠      | ٢- اتهموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع                      |
| م بالزرع وتركتم الجهاد، سلَّط الله ٥٤   | ٣- إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيت                  |
| بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ٣٧       | ٤- أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة                         |
| الله ﷺ: عمل قليلاً، وأجر كثيرًا ٤٤      | ٥- أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول                     |
| ٨                                       | <ul><li>٦- اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد حبشي</li></ul>       |
| ه أشر منه حتى تلقوا ربكم                | ٧- اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعد                    |
| ٥٤                                      | ٨- اعقلها وتوكل                                                    |
| فترقت النصارى على ثنتين وسبعين ٢٤       | <ul> <li>٩- افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، واف</li> </ul>     |
| والهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس ١٢  | ١٠ - ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أمو                     |
| إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ٢٩      | ١١- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله                       |
| نُواب الله، وأن تترك [طلق بن حبيب] ٦٧   | ١٢ – أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثـ                    |
| ٤٣                                      | ١٣- إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله كل                           |
| لى شهادة، والطاعون شهادة، والبطن ٧٤     | ٤١- إن شهداء أمتي إذًا لقليل: القتل في سبيل الله كا                |
| لأعماللأعمال                            | <ul> <li>ان الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل اا</li> </ul> |
| مان منهن ۷٥                             | ١٦ – أن النبي ﷺ غزا تسع عشر غزوة قاتل في ث                         |
| ي سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين ٣٥ | ١٧ - إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين فر                |
| رفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة ٧٤     | ١٨ – إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، و                       |
| نزل نصرك كه                             | ١٩ - أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم                   |
| إيمانٌ بي وتصديقٌ برسلي، أن أرجعه ٤١    | ٢٠ - انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرج إلا                      |
| فإن أمر بتقوى الله عجل وعدل كان له ١٦   | ٢١ – إنما الإمام جُنَّة يُقاتل من ورائه، ويتقى به، ف               |
| ِ هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف ٢٦  | ٢٢ – إنه ستكون هناتٌ وهناتٌ فمن أراد أن يفرق أمر                   |
| 19                                      | - 17 إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري .                          |
| إن أراني الله مشهدًا[أنس بن النضر]٥٦    | ٢٤- أول مشهد شهده رسول الله ﷺ غبت عنه، و                           |

| أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا ٣٤             | - 40         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ٢١                 | - ۲٦         |
| بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي ٦١                   | - <b>T V</b> |
| تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع                                      | - <b>Y</b> A |
| تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن                                                  | <b>- ۲ 9</b> |
| تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق ١٤                 | -٣.          |
| جاهدوا المشركين بألسنتكم، وأنفسكم، وأموالكم، وأيديكم                                       | -٣1          |
| جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجي الله به من الهمّ. ٣٨ | - ٣ ٢        |
| حُرّمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرّمت النار على عين ٣٣                     | - ٣ ٣        |
| حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محم [ابن عباس] ٦٠          | - ٣ ٤        |
| ذكِّرهُ بالله                                                                              | -40          |
| رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد ٢٤                                     | -47          |
| رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة ٣٣                 | -47          |
| رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان، ٣٢                  | - <b>*</b> ^ |
| رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد                                            | - ٣ ٩        |
| ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها ٢١           | - ٤ .        |
| شاهت الوجوه٧٥                                                                              | - £ 1        |
| الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرقُ، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل ٢٦                  | - £ Y        |
| الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحب. ٧٤              | - £ ٣        |
| الشهيد لا يجد من القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يُقرصُها                                   | - £ £        |
| الصلاة لوقتها                                                                              | - £ 0        |
| الطاعون شهادة لكل مسلم                                                                     | - £ ٦        |
| عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله ٣٣                | - <b>£</b> V |
| فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت ٢٥                      | - <b>£</b> A |
| فالزمها فإن الجنة تحت رجليها                                                               | - £ 9        |
| فإنك من أهلها                                                                              | -0.          |
| ففيهما فجاهد                                                                               | -01          |
| ٧٧                                                                                         | -04          |

| ٢- فهرس الأحاديث النبوية والآثار_                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>٧١</li> <li>٣٥ قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك</li> </ul>                                                            |
| ٥٤ - القتل، القتل                                                                                                                                 |
| ٥٥- كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة[حذيفة] ٢٤                                                                      |
| ٥٦- كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ﷺ فلا يكون أحد أدنى . [علي]٥٦                                                            |
| ٧٥ - لا أجده                                                                                                                                      |
| ٥٨- لا ألفين أحدكم متكناً على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ٢٣                                                                |
| ٥٥- لا تزال طائفة من أمتي قائمةً بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم، أو خالفهم حتى ٢٥                                                                   |
| ٣٠- لا هجرة بعدَ الفتحِ ولكن جهادٌ ونِيَّةٌ، وإذا استُنْفِرتُم فانفِروا٧                                                                          |
| ٦١ - لا يرُّ القضاء إلا الدعاءُ، ولا يزيدُ في العمر إلا البرُّ                                                                                    |
| ٣٤ - لا يلج النار رجل بكي من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على ٣٤                                                                  |
| ٣٣ – لغدوةً في سبيل الله أو روحةً خير من الدنيا وما فيها٣٣                                                                                        |
| ٣٤- لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ﷺ وهو أقربنا إلى العدو، وكان [علي] ٥٦-                                                                |
| ٥٦- لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة                                                                                                   |
| ٦٦- للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دُفعة من دمه، ويُرى مقعده من ٣٥                                                                       |
| ۳۷ – لم تراعوا، لم تراعوا                                                                                                                         |
| <ul> <li>۱۸ اللهم إنا نجعك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم</li></ul>                                                                                 |
| ٦٩ - اللهم أنت عضدي، وأنت نصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
| ٠٧- اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب [مجري السحاب] [هازم الأحزاب] اهزم ٩٥                                                                           |
| ٧١- لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا ٥٣                                                                   |
| ٧٧ - مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ٤٠                                                                                                       |
| ٧٣ ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، ٣٦                                                                           |
| <ul> <li>٧٤ ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار</li></ul>                                                                                  |
|                                                                                                                                                   |
| ٧٧- ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها٣٦                                                               |
| ٧٧ - ما يحملك على قولك بخ بخ؟                                                                                                                     |
| <ul> <li>٨٧- مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائت بآيات الله لا يفتر من صلاة ٢٤</li> <li>٧٩- مررت على رسول الله ﷺ منهزمًا</li></ul> |
| <ul> <li>١٠ مررك على رسون الله في سهرت المساول الله الله الله الله الله الله الله ا</li></ul>                                                     |
|                                                                                                                                                   |

| ٨٠ من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد ١٦                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٠ من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة ضعف                                         |
| ٨١ – من جهَّز غازيًا فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله فقد غزا                             |
| ٨٠- من خرج من بيته مجاهدًا في سبيل الله كل فخرَّ عن دابته ومات، فقد وقع أجره على الله    |
| عالى، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه، فقد وقع أجره ١٤         |
| ٨٠- من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ١١         |
| ٨- من رمى العدو بسهم، فبلغ سهمه العدوّ، أصاب، أو أخطأ، فيعدل رقبة ٣٠                     |
| ٨١- من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر ٣٤                                          |
| ٨٨- من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه ٣٩              |
| ٨٠ من طلب الشهادة صادقًا أعطيها، ولو لم تُصبه٣٩                                          |
| ٩٠ - من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليَّ عبدي بشيء أحبّ إليَّ مما ٢٧     |
| ٩٠ من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى ٥٤                                           |
| ٩٠ - من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله                                  |
| ۹۹ – من قتل دون ماله فهو شهید                                                            |
| ٩٩ - من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات ٢٦             |
| ٩٠ - من لم يغز، أو يجهز غازيًا، أو يخلف غازيًا في أهله بخير، أصابه الله بقارعة قبل ٤٥    |
| ٩٠ من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق ٥٤                             |
| ٩٠ - نعم وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدَّين، فإن جبريل الطَّيْق قال لي ذلك ٤٠   |
| /٩- هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر ٣٤            |
| ٩٠- هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي                                                |
| . ١٠ – هو في النار                                                                       |
| ١٠١ - الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه ١٥                         |
| ١٠١ - والذي نفسي بيده لا يُكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاء ٣٦ |
| ١٠١ - والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن ٦٨          |
| ١٠١-وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأُجري عليه رزقه وأمن الفتان ٢٢                |
| ١٠٠ - وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالمًا مع ١٤        |
| ١٠٠ - وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم٢٢                       |
| ١٧ - خير ، جُالتنا سام ٩                                                                 |

| ٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>١٠٨ - ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحًا ٣٥</li> </ul> |
| ١٠٩ –يا أيها الناس، لا تمنُّوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا ٥٥             |
| ١١٠ –يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويُلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج ٢٠، ٢١                         |
| ١١١ - يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين                                                                   |

# ٣- فهرس الموضوعات

| الصفحة                 | الموضوع                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣                      | المقدمة                                                                 |
| ٥                      | المبحث الأول: مفهوم الجهاد وحكمه ومراتبه                                |
|                        | أولاً: مفهوم الجهاد لغة وشرعاً:                                         |
| ٥                      | لغة:                                                                    |
| ٥                      | شرعاً:                                                                  |
| ٥                      | ثانياً: حكم الجهاد في سبيل الله:                                        |
| ٦                      | ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات:                                     |
| ٦                      | ١ - إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان           |
| ده منها <sup>)</sup> ۷ | ٢ - إذا حضر العدو بلداً من بلدان المسلمين تعين على أهل البلاد قتاله وطر |
| ٧                      | ٣ - إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك                        |
| ٩                      | وجنس الجهاد فرض عين:                                                    |
|                        | ثالثاً: مراتب الجهاد في سبيل الله:                                      |
|                        | الجهاد لـه أربع مراتب:الجهاد لـه أربع مراتب:                            |
| ۹                      | المرتبة الأولى: جهاد النفس له أربع مراتب:                               |
|                        | ١ – جهادها على تعلم أمور الدين والهدى                                   |
|                        | ٢ – جهادها على العمل به بعد علمه                                        |
|                        | <ul> <li>جهادها على الدعوة إليه ببصيرة، وتعليمه من لا يعلمه</li> </ul>  |
|                        | <ul> <li>٤ - جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله</li> </ul>       |
|                        | المرتبة الثانية: جهاد الشيطان وله مرتبتان:                              |
| 1                      |                                                                         |
| ١.                     | حداده على والماقي الله من الشهمات مالا ادات الفاسدة                     |

| 1            | المرتبة الثالثة: جهاد الكفار والمنافقين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ولمه أربع مراتب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11           | ١ – بالقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11           | ٢ – اللسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ٣ – المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ٤ – اليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | جهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | المرتبة الرابعة:جهاد أصحاب الظلم والعدوان،والبدع والمنكرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ولمه ثلاث مراتب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11           | ٣ – فإن عجز جاهد بالقلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٣           | المبحث الثاني: ضوابط الجهاد في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17"          | الضابط الأول : فقه شروط وجوب الجهاد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | الضابط الثاني:استئذان الوالدين في الخروج إلى الجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | الضابط الثالث: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين وام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | الضابط الرابع:الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77           | المبحث الثالث: أنواع الجهاد في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جهاد الدفع.  | النوع الأول:جهاد الكفار وهو نوعان:جهاد الطلب، و.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠٠٠          | النوع الثاني: جهاد المنافقين، والمرتدين (السنادين السنادين السنادين المنافقين، والمرتدين السنادين السا |
| لإمام المسلم | النوع الثالث: جهاد البغاة المعتدين الذين يخرجون على ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مال          | النوع الرابع: الدفاع عن الدين، والنفس، والأهل، وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸           | المبحث الرابع: أهداف الجهاد والحكمة من مشروعيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y9           | الهدف الأول: إعلاء كلمة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | العدف الثاني: نصر المظله مين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 4   | لهدف الثالث: رد العدوان وحفظ الإسلام،                    |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ۳۱  | مبحث الخامس:فضل الجهاد في سبيل الله تعالى                |
| ۳۱  | ١ - الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة:                     |
| ٣٢  | ٢ - فضل الرباط في سبيل الله تعالى:                       |
| ٣٢  | ٣- فضل الحراسة في سبيل الله تعالى:                       |
| ٣٣  | ٤ – فضل الغدوة أو الروحة في سبيل الله:                   |
| ٤٣  | ه - فضل من اغبرَّت قدماه في سبيل الله:                   |
| ٤٣  | ٦- الجنة تحت ظلال السيوف:                                |
| ٤٣  | ٧- الجهاد لا يعدله شيء:                                  |
| ۳٥  | ٨- درجات المجاهدين في سبيل الله:                         |
| ٥٣  | ٩ - ضيافة الشهداء عند ربهم:                              |
| ٣٦  | ١٠ – دم الشهيد يوم القيامة:                              |
| ٣٦  | ١١ – تمني الشهيد أن يقتل عشر مرات:                       |
| ٣٦  | ١٢ – أرواح الشهداء تسرح في الجنة:                        |
| ٣٧  | ١٣ – ما يجد الشهيد من ألم القتل:                         |
| ٣٧  | ١٤ – فضل النفقة في سبيل الله تعالى:                      |
| ٣٨  | ١٥ - الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون:                      |
| ٣٨  | ١٦- الجهاد باب من أبواب الجنة:                           |
| ٣٨  | ١٧ – ما يُبلِّغ منازل الشهداء:                           |
| ٣9  | ١٨ – فضل المجاهدين على القاعدين:                         |
| ٣٩  | ٩ ٦ – الرحمة والمغفرة للشهداء:                           |
| ٣٩  | ٢٠ ـ القتل في سبيل الله يُكفِّر كل شيء إلا الدَّين:      |
| ٤.  | ٢١ – المجاهد بنفسه وماله أفضل الناس:                     |
| ٤.  | ٢٢ – من خرج من بيته مجاهدًا فمات، فقد وقع أجره على الله: |
| ٤٢  | ٢٣ – مثل المجاهد في سبيل الله تعالى:                     |
| ٤٢  | ٢٤ - ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله تعالى:             |
| س ے | ٧٠ ـ سامة أمة ممد علاه ١١مه في ١٠٠٠ ما ١٠٠٠              |

| ٢٦ - الرمي بسهم في سبيل الله يعدل إعتاق رقبة:٢٦                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| ٢٧ – عمل قليلاً وأجر كثيرًا:                                   |  |
| ٢٨ – من جهّز غازيًا فقد غزا: ٤٤                                |  |
| المبحث السادس: الترهيب من ترك الجهاد                           |  |
| المبحث السابع: الشهداء في غير المعركة                          |  |
| ١ - من قتل في سبيل الله تعالى فهو شهيد                         |  |
| ٧- من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد                          |  |
| ٣- المطعون شهيد، وهو الذي يموت بالطاعون، وهو الوباء ٨٤         |  |
| ٤ - المبطون شهيد ٨٤                                            |  |
| ٥ – الغَرِقُ شهيد                                              |  |
| ٣- وصاحب الهدم شهيد                                            |  |
| ٧- والحريق شهيد                                                |  |
| ٨ – صاحب ذات الجنب شهيد                                        |  |
| ٩ – المرأة تموت بجُمع شهيدة ٩ ٤                                |  |
| ١٠ – من قتل دون ماله فهو شهيد.                                 |  |
| ١١ – من قتل دون أهله فهو شهيد                                  |  |
| ١٢ – من قتل دون دينه فهو شهيد.                                 |  |
| ١٣ – من قتل دون دمه فهو شهيد                                   |  |
| ۱۶ – من قتل دون مظلمته فهو شهيد                                |  |
| ه ١ - السَّلُّ شهادة،                                          |  |
| المبحث الثامن: أسباب النصر على الأعداء                         |  |
| ١ – الإيمان والعمل الصالح:                                     |  |
| ٢ - نصر دين الله تعالى:٢٥                                      |  |
| ٣- التوكل على الله والأخذ بالأسباب:٢٥                          |  |
| الدين الأول: اعتماد القلب على الله، والثقة بوعده، ونصر و تعالى |  |

| ٥٣ | الركن الثاني: الأخذ بالأسباب المشروعة؛                           |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ٤٥ | ٤ – المشاورة بين المسؤولين لتعبئة الجيوش الإسلامية:              |
| ٤٥ | ٥- الثبات عند لقاء العدو:                                        |
| ٥٥ | ٦- الشجاعة والبطولة والتضحية:                                    |
| ٥٦ | أولاً: شجاعته البطولية الفذة في معركة بدر                        |
| ٥٦ | ثانيًا: في معركة أحد قاتل قتالاً بطوليًا                         |
| ٥٦ | ثالثًا: في معركة حنين                                            |
| ۸۵ | ٧- الدعاء وكثرة الذكر:                                           |
| ٦1 | ٨-ــ طاعة الله ورسوله ﷺ:                                         |
| ٦٢ | ٩ – الاجتماع وعدم النزاع:                                        |
| ٦٢ | ١٠ – الصبر والمصابرة:                                            |
| ٦٣ | ١١- الإخلاص لله تعالى:                                           |
|    | ١٢- الرغبة فيما عند الله تعالى:                                  |
| ٥٢ | ١٣ – إسناد القيادة لأهل الإيمان:                                 |
| ٦٦ | ١٤ – التحصّن بالدعائم المنجيات من المهالك والهزائم ونزول العذاب: |
| ٦٦ | أولاً: التوبة، والاستغفار من جميع المعاصي                        |
| ٦٦ | ١ – الإقلاع عن جميع الذنوب، وتركها                               |
| ٦٦ | ٧- العزيمة على عدم العودة إليها                                  |
| ٦٦ | ٣– الندم على فعلها،                                              |
| ٦٧ | ثانیًا: تقوی الله تعالی،                                         |
| ٦٧ | ثالثًا: أداء جميع الفرائض، وإتباعها بالنوافل؛                    |
| ٦٨ | رابعًا: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛                        |
| ٦٨ | خامسنًا: الاقتداء بالنبي ﷺ في جميع الاعتقادات                    |
| ٦٨ | سادسنًا: الدعاء والضراعة إلى تعالى ()                            |
| ٦٩ | الفهارس العامة                                                   |
|    | ١ – فهرس الآيات القرآنية                                         |
| ٧٤ | ٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار                                |
| ٧٩ | ٣- فهرس الموضوعات                                                |